وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعَبِّ بَحْتِي بُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِبِهِمْ وَأَيُّدِ عِلْمُ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَابُواْ يَنَا وُيْكِ إِلَا بَصِلْرِ ۞ وَلَوَ لَا أَن كَتَبَ أَلَّهُ عَلَيْهِمُ أَكْجَلَاءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي الدُّنيا وَلَهُمْ فِي الْلَاخِرَةِ عَذَابُ البَّارِ ٣ ذَ الِكَ بِأَنْهَا مُ شَاقَةً أَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ بَيْنَا قِي اللَّهَ فَإِنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥ مَا قَطَعَتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَا إِمَا قَا عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ إِللَّهِ وَلِيُحَيِّنِ كَ ٱلْفَلْسِقِينٌ ۞ وَمَا أَفَاءَ أَلَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَارِكَابِ وَلَكِنَّ أَلَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَتَشَاءٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ أَلَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنَ اَهُلِ الْقُرِي فَلِلهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِ عِ إِلْقُرْ بِي وَالْيَتَهِي وَالْمُسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ عَ لَا يَكُونَ دُولَة 'بَابِنَ أَلَاغَنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآءَ ابْيَكُمُو الرَّسُولُ فَخَنُذُوهُ وَمَا نَهِيكُمُ عَنْهُ فَانْهَوْ الْوَاتَّغُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَكِيدُ الْحِقَابِ ٥ لِلْفُقْرَآءِ اللَّهَاجِرِينَ أَلْدِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيلِهِمْ وَأَمُولِهُمْ يَبْنَعُونَ فَضَلَا مِّنَ أَلْلَهِ وَرِضُوا نَا وَيَنصُرُونَ أَلْلَهَ وَرَسُولُهُ وَأَوْلَإِكَ هُمُ الصَّادِ قُونٌ ۞ وَالذِينَ تَبَوَّءُ وَالدَّارَ وَالإيمانَ مِن فَيُلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ فِي صُدُودِهِمَ حَاجَةً مِّمَّا أَوْتُواْ وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنَ يَوُقَ شَكَّ نَفْسِهِ عَفَاؤُلَيْكَ هُمُ الْفُلِكُونَ ٥ وَالْذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعَدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغَفِرُلَنَا وَلِإِخُوزِنَا أَلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا عِبَالَّهُ لِّلَذِينَ عَامَتُوا "رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَجِيكُ ۞ اَلَهُ تَدَ إِلَى الدِينَ نَافَقُواْ